#### CF377/C>+CO+CO+CO+CO+CO+CO+CF57

معاجزين ، يعنى : يسيرون مع خالقهم فى مضمار واحد ، الله يريد أنْ يُعجزهم ، وهم يريدون أنْ يُعجزوا الله ، وأنْ يكونوا فى مكان القدرة الإلهية العليا ؛ ليثبتوا أن الدعوة باطلة .

ثم يُبين سبحانه جزاء هؤلاء المعاجزين: ﴿ أُولْكِكُ لَهُمْ عَذَابٌ مَن رَجْزِ أَلِيمٌ ۞ ﴿ [سبأ] الرِّجز والرُّجز هو الحمل الشقيل ، وأصله الذنب ، وما يترتب عليه من عقوبة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ ۞ ﴾ [المدثر] أي : الذنب الكبير ، أو العقوبة المترتبة عليه ، والمعنى : لا تفعل الذنب ، ولا ما يؤدى للعقوبة ، وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوبة .

وقد وُصف العذاب هنا بأنه ﴿عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ ﴿ [سبا] والعذاب يُوصَف مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه مهين ، ومرة بأنه عظيم ، وهي أوصاف تدل على معان مختلفة لحال واحدة ، فهو أليم أى : يؤلم صاحبه ، فإنْ كان جَلْداً يدعى التحمُّل فله عذاب مهين يُهينه ، ويحمُّ من كرامته ، وهو الذي يتعالى أو يظنُّ نفسه عظيماً .

والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلماً ، فمن الناس مَنْ يؤلمه التوبيخ والتقريع ، فإنْ أردت ضخامة العذاب من حيث القدر ، فهو عذاب عظيم .

إذن : إنْ أردت الإيلام فهو عذاب أليم ، وإنْ كان قليلاً فى قدره ، وإنْ أردت التحقير والإهانة فهو عذاب مهين ، وإنْ أردت ضخامة العذاب فهو عذاب عظيم .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ مِن رَّبِكَ هُوَ ٱلْحَرِينِ ٱلْحَرِيدِ اللَّهِ الْحَرِيزِ ٱلْحَرِيدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### 0\77EV20+00+00+00+00+00+0

هنا تثبيت لسيدنا رسول الله على ، فكأن ربه - عز وجل - يقول له : يا محمد لا تياس من هؤلاء الذين سعَوْا في آياتنا معاجزين ولا تهتم ، فإن الذي جعل من الكفرة من يسعون بالفساد ويعاجزون خالقهم جعل أيضاً لك من ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون بآيات الله ، ويعلمون أنها الحق ، وأن ما يقوله هؤلاء هو الهراء ، وهو الباطل .

فكما أثبت لهم سعياً في الباطل ومعاجزة أثبت للمؤمنين العلم بآيات الله وتصديقها والاعتراف بأنها الحق ، وطمأن رسول الله أن هؤلاء لن يفسدوا عليك أمرك ، ولن يُطفئوا نور الله ، كما قال سبحانه:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ النَّكَافِرُونَ ﴿ ﴾ [الصف]

وقال : ﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّه وَلَوْ كَرهَ الْمُشْركُونَ ( عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى الدِّينِ كُلّه وَلَوْ كَرهَ الْمُشْركُونَ ( عَلَى )

فقوله تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُو الْحَقّ . . ① ﴾ [سبأ] أى : يشهدون لك بأنك على الحق ، وأنك جئتَهم بمنهج هو الحق ، ويهدى إلى صراط مستقيم . إذن : فضع هؤلاء قبالة الذين سعوا في آياتنا معاجزين ، واعقد مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء .

فالكفار الذين سعَوا في آياتنا بالفساد مُجرَّدون عن معونة القدرة ، بل إن القدرة ضدهم ولهم بالمرصاد ، أما الذين أوتوا العلم وشهدوا لرسول الله ، فهم مُؤيِّدون للقدرة الإلهية ، والقدرة معهم تساندهم ، فأيُّ الكفَّتين أرجح ؟

# شُولَةُ سُبُبُا

#### 

ومعنى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ الْعِلْمُ [ ] ﴾ [سبأ] الذين أوتوا العلم من المؤمنين بمحمد ﷺ الذين صدّقوه وصدّقوا معجزته ورسالته ، أو : النين أوتوا العلم من أهل الكتاب اليهود أو النصارى ، فالمنصفون منهم يعلمون صدّق رسول الله ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم الذين ذهبوا إلى يثرب قبل بعثة رسول الله ينتظرون بعثته ، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد أظلّ زمن نبى جديد نتبعه ونقتلكم به قَتْل عاد وإرم ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم مّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ . . هِ البقرة]

لذلك يقول القرآن في جدال الكافرين : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ . . ﴿ وَيَقُولُ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي مُرْسَلاً قُلْ . . ﴿ وَالرعد] أي : رداً عليهم ﴿ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ . . ﴿ وَمَنْ عِندَهُ وَمَنْ عِندَهُ عِندَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَالإنجيل .

والعلم: هو كل قضية مجزوم بها ، وهى واقعة وعليها دليل ، وغير ذلك لا يعتبر علْماً ، فالقضية إنْ لم يكُنْ مجزوماً بها فلا تدخل فى العلم ، إنما هي فى الشك ، أو فى الظن ، أو فى الوهم ، فإنْ كانت القضية مجزوماً بها ، لكن ليس لها واقع ، فهذا هو الجهل .

لذلك سبق أنْ قُلْنا : ليس الجاهل هو الذي لا يعلم ، إنما الجاهل الذي يعلم قضية منافية للواقع ، أما الذي لا يعلم فهو الأميُّ خالي

<sup>(</sup>١) في تأويل الذين أوتوا العلم هنا قولان :

<sup>-</sup> هم أصحاب محمد ﷺ . قاله قتادة فياما ذكره السياوطي في الدر المنثور ( ٦/٤٧٦ ) وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبي في تفسيره ( ٥٥٣٠/٨ ) .

<sup>-</sup> هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره القرطبى ، وقاله الضحاك فيما ذكره القرطبى .

قال القرطبي : وقيل : جميع المسلمين ، وهو أصح لعمومه .

# سُولَةُ الْمُنْكُمُ إِ

#### 

الذِّهْن تماماً ؛ لذلك يقبل منك ما تقول ، على خلاف الجاهل الذى ينبغى عليك أنْ تثبت له خطأ قضيته أولاً ، ثم تقنعه بما تريد .

والعلم وإنْ كان أنواعاً كثيرة ، إلا أنه يمكن حصره في العلم الشرعي والعلم الكوني : العلم الشرعي أو علم الشرع ، ومصدره السماء يبلّغه رسول بمعجزة ، ولا دَخْلَ لأحد فيه ، وليس للبشر في علم الشرع إلا النقل والرواية ، والبلاغ من الرسول ، وهذا العلم هو الذي يُحدِّد لنا الحلال والحرام ، وقد جاء العلم الشرعي لا ليتدخل في العلم الكوني ، إنما جاء ليضبط الأهواء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس في هذا العلم .

أما العلم الكونى فهو العلم الذى يبحث فى أجناس الوجود كلها : فى الجماد ، وفى النبات ، وفى الحيوان ، وفى الإنسان ، فهذا العلم يقوم على نشاط العقل ، ولا يختلف الناس فيه ؛ لأنه مادى يعتمد على البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فيه الناس ، وربما سرقوه بعضهم من بعض .

وبهذا العلم الكونى يُرَقِّى الإنسان حياته ، فالخالق عز وجل أعطاك كل مُقوِّمات الحياة وضرورياتها ، وعليك إنْ أردت رفاهية الحياة أنْ تُعمل عقلك وفكرك في معطيات الكون من حولك لتكتشف ما شه تعالى

### CO+COC+COC+CC+C(1710.C)

في كونه من أسرار وآيات تُرقِّي بها حياتك .

ففى الماضى ، كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر أو إلى البئر ، فإنْ عزّ عليه الماء طلب السُّقْيا من الله ، وتوجّه إليه بالدعاء ولا شيء آخر ، فلما تطورت الوسائل وتوصل الإنسان إلى خواص الماء واستطراقه من أعلى إلى أسفل ، واستحدث الخزانات والمواسير ، وصار يستقبل الماء في بيته بمجرد فَتْح صنبور المياه أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا رب اسقنى . إنما يبحث عن اسبب انقطاعها ، أهو في ( ماسورة ) كُسرت ؟ أم أن الكهرباء انقطعت فعطلت موتور الرفع ؟ أم أن محطة المياه تعطلت ؟ .. إلخ .

إذن : كلما تقدمت الحضارة ووسائل المدنية بعدت الصلات بيننا وبين الله .

وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دَخْلَ للسماء فيه ، ويستوى فيه المؤمن والكافر ، فمن سعى إليه وأخذ بأسبابه أعطته الأسباب ؛ لذلك وجدنا معظم الاختراعات والاكتشافات جاء بها علماء كفرة لا يؤمنون بالله ، كالكهرباء والتليفون والتلغراف وغيرها .

وكذلك الذين أوتوا العلم الكونى لهم دَوْر فى تصديق الرسل وتأييدهم بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدلُّ على الله ، وإذا كان القرآن كتاب الله

# المُؤكُّونُ الْمُحْتَدِينًا

#### 01770120+00+00+00+00+0

المقروء ، فالكون بأجناسه المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور .

واقرأ إنْ شعث قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلَفًا أَلْوَانُهَا .. (٢٧) ﴾ [فاطر] هذا هو النبات ﴿ وَمِنَ الْجَبَالِ جُدَدٌ (١) بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلَفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (١) النبات ﴿ وَمِنَ النَّاسِ .. (٢٨) ﴾ [فاطر] الإنسان ﴿ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ .. (٢٨) ﴾ [فاطر] الإنسان ﴿ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ .. (٢٨) ﴾ [فاطر] أي : الحيوان ﴿ مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكَ .. (٢٨) ﴾

ثم يختم الحق سبحانه بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. (٢٨) ﴾ [فاطر] أيّ علماء ؟ علماء الكون الذين يبحثون في أجناسه المختلفة وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إلخ .

وهؤلاء العلماء يخشوْنَ الله ؛ لأنهم يشاهدون أسراره في كونه ، ويُطلعون الناس عليها ، فهم جُنْد من جنود الدعوة إنْ آمنوا يؤيدون قدرة الله ، بل ويستشهد علماء الشرع بكلامهم ، ويُظهرون قدرة الله في الكون من خلال نظرياتهم العلمية ، إذن : للعلم الكوني مهمة كبري في مجال الدعوة إلى الله .

لكن ، مَنِ الذى يرى منْ هؤلاء \_ علماء الشرع ، أو علماء الكون \_ أن الذى جاء به محمد هو الحق ؟

إنْ قُلْنا علماء الشرع فقد شهدوا لرسول الله وصدَّقوه ، سواء من المؤمنين برسالته ، أم من علماء أهل الكتاب ، وإنْ قلنا علماء الكون

<sup>(</sup>١) الجدة من الشيء : الجزء منه يخالف لونه لون سائره . ومعنى الآية : أي من الجبال أجزاء ذات ألوان مختلفة . [ القاموس القويم ١٢٨/١ ] .

<sup>(</sup>٢) الغربيب : شديد السواد وجمعه غرابيب ، ووصف الغرابيب بأنها سود للتوكيد . [ القاموس القويم ٢/٥٠] .

# المُولِّةُ الْمُرْتُمُ

#### 00+00+00+00+00+00\1701D

فقد شهدوا هم أيضاً لرسول الله وأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة الله ، والدليل أننا كنا نتحدث في قوله تعالى : ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ (') عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَلُواتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُبِينٍ ٣ ﴾
في كتَابٍ مُبِينٍ ٣ ﴾

قُلْنا: إن الذرة هي الهباءة المتناهية في الصِّغَر ، والتي لا تُرَى بالعين المجردة إلا في شعاع الشمس ، هذا هو كلام الحق سبحانه ، فأعطني من العلم الكوني ما يثبت هذا الكلام ، وما يقنعني بأن الله تعالى يعلم كل شيء ، ولا يخفي عليه حتى الذرة في السموات ولا في الأرض .

نقول : مَن الذي خلق السموات والأرض وما فيهن ؟ لا أحد يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم . . (٢٠ ﴾ [لقمان] أي : الكفار ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّمَلُوات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ . . (٢٠ ﴾ [لقمان] ، وقال تبارك وتعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّهُ فَأَنَىٰ [اللّهُ فَأَنَىٰ يُؤْفَكُونَ (٨٧ ﴾

لا أحد يجرؤ أنْ يقول غير هذا ، مع أن الكفرة والملاحدة كثيرون ، لكن لم يدَّع أحد أنه خلق شيئاً ، كيف والناس يقفون عند أتفه الأشياء ، فيُؤرِّخُون لها ويُخلِّدون اسم صانعها أو مخترعها ، لو سألت تلميذ الابتدائية : من اكتشف الكهرباء ؟ يقول لك : أديسون . منْ أول منْ صعد إلى القَمر ؟ يقول لك : كذا وكذا .

فكيف نعرف هؤلاء ونصنع لهم التماثيل ونكرمهم ، ولا نسأل أنفسنا : مَنْ خلق الشمس ، مَنْ خلق القمر ؟ مَنْ أجرى الهواء .. الخ ، وهذه مقومات الحياة وأساسياتها ، وليست ترفأ كالأخرى .

<sup>(</sup>١) يعزب : يغيب ، فلا يغيب عن علمه سبحانه شيء . [ لسان العرب ـ مادة : عزب ] .

# شُولَةُ النِّكَبُإِ

#### 017Y0Y20+00+00+00+00+0

إذن : قضية الخَلْق هذه ساعة تُعرض لا بُدَّ أنْ يتمثل لك قوله تعالى ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ . . (٢٥٨) ﴾ [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن يقول : الله .

تذكرون أننا قلنا : إذا قال الحق قولاً ، وقال البشر قولاً يجب أن ينطمس قول البشر أمام قول الله ؛ لأن البشر حين يُقنّنون يُقنّنون حسب ما يرى من أحداث ، ولا يحسب حساباً لما سيطراً ، وما يُستجد ؛ لذلك تأتى قوانين البشر عاجزة قاصرة تحتاج دائماً إلى تعديل .

كذلك ، فى مسألة الإضاءة نرى البشر يضىء كل منهم بيته مثلاً حسنب إمكاناته وقدراته ، فإذا جاء نور الله أطفئت كل الأنوار ، ومن هذه المسألة نأخذ الدليل على مسألة الذرة التي نحاول أن نثبت علم الله لها من خلال العلم الكونى .

فنحن الآن في المسجد ، والمسجد مُضاء ، ونرى كل شيء ، فهل ترون الآن غباراً في جو المسجد ؟ لا ، مع أننا في النور ، لكن ماذا لو جلست بجوار شباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس ؟ لا شك أنك سترى هذا الغبار المتطاير في الجو .

إذن : هذا الغبار لا تراه إلا في ضوء الشمس ، فنور البشر لا يكشف الغيب ، إنما يكشفه نور الله المتمثل في ضوء الشمس ، فإذا كانت الشمس المخلوقة لله تعالى بيّنت لنا ما خَفِي عَناً ، أيعجز خالق الشمس سبحانه أنْ يعلم ما غاب عناً ؟

هذه إذن رسالة العلم الكونى ، أنْ يُثبت لنا ما يؤيد الدعوة ، وأن ما جاء به الرسول حق .

### CO+CO+CO+CO+CO+C\7702

مسألة أخرى توضح مكانة العلم الكونى ومنزلته فى الدعوة ، هذه المسألة نجدها فى قوله تعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة : ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ . . ( ٥٦ ﴾ [النساء]

هكذا قال الله تعالى ، وهكذا نقلها القرآن لذا لم يخبرنا شيئا عن مراكز الألم والإحساس ، وكنا لا نعلم شيئا عنها ، حتى جاء علماء وتخصّصوا فى وظائف الأعضاء ، وبعد بحوث وتجارب توصلوا إلى أن الجلد هو المسئول عن الإحساس ، فقد لاحظ الألمان أن المريض حين نعطيه حقنة مثلاً لا يشعر بالألم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من طبقة الجلد ، فأخذوا من ذلك أن الجلد هو محل الإحساس ، وليس المخ أو النخاع الشوكى كما قال البعض .

أخذ علماء الشرع هذه القضية ، وجعلوها دليلاً على قول الحق سبحانه : ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا .. [3] ﴾ [النساء] لماذا يا رب ؟ ﴿ لِيَـذُوقُوا الْعَذَابَ .. [5] ﴾ [النساء] فالجلد محل الإذاقة ، وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم ، وأنه حق .

كذلك نفعنا العلم الكونى فى إثبات كروية الأرض ، وأنها تدور حول الشمس ، فالحق سبحانه أخبرنا أن الليل والنهار خلفة أى : يخلف كل منهما الآخر ، وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب الليل والنهار ، لكن ماذا كان أول الخلق لو أن النهار خلق أولاً يعنى : خلقت الشمس مواجهة للأرض ثم غابت ، فجاء الليل ، فالنهار فى هذه الحالة ليس خلفة لليل ، لأن النهار جاء أولاً لم يسبقه ليل فليس خلفة .

وعليه فلا بُدَّ أن تكون الأرض خُلقت على هيئة كروية ، ما قابل الشمس منها يكون النهار فيه ، وما لم يقابل الشمس يكون الليل

فيه ، فهما معاً فى وقت واحد ، فلما دارت الشمس تعاقب الليل والنهار ، وخلف كل منهما الآخر ، فلا تتأتى هذه الخِلْفة إلا بكُروية الأرض .

فقوله تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ .. ① ﴾ [سبأ] أى : العلم الشرعى المنزّل من أعلى ، أو العلم الكونى القائم على البحث والمشاهدة . وقوله ﴿ أُوتُوا الْعَلْمَ .. ① ﴾ [سبأ] سواء كان علما شرعيا ، أو علما كونيا يدل على أن العلم إيتاء ، فليس هناك عالم بذاته ، إنما العلم إيتاء من الله حتى في علم الكونيات لذلك لم يقل علموا ، إنما ﴿ أُوتُوا الْعَلْمَ .. ① ﴾

لذلك قالوا: إنْ كان العلمُ نعمةً من الله ، فكذلك النسيان قد يكون نعمة ، وجندياً يخدم الإنسان ، فنحن نعرف مثلاً ( الخميرة ) التى تخمر العيش ، إذا وجدت رغيف العيش ( مبلط ) يعنى : وجهه ملتصق بظهره ترده للبائع وتطلب الرغيف ( القابب ) هذا ما تفعله ( الخميرة ) في رغيف العيش تجعل الهواء يدخل بين ذرات العجين ، فحين تُدخله النار يتمدد هذا الهواء فيُحدث فاصلاً بين وجه الرغيف وظهره .

وهذه الخميرة هي التي تعطى للعيش طعمه المميز ، فهل تعرف من أين جاءت هذه الفكرة ؟ جاءت نتيجة نسيان ، فيروى في هذه المسألة أن امرأة عجنت العجين ، ثم انشغلت عن خَبْزه بعض الوقت ونسيته ، فلما تذكرت جاءت إليه وخبزته كما هو ، فوجدت هذا الفرق بين العجين حين يُخبز سريعا ، وحين يُترك حتى يختمر ، وكانت هذه بداية فكرة الخميرة ، وكأن كل قطعة خميرة نأكلها الآن هي في الحقيقة جزء من خميرة هذه المرأة .

كذلك يقال في سبب شواء اللحم أن الإنسان أولاً كان يأكل اللحم

#### 

نيئاً ، وقد ذبح رجل شاة بالليل ، وأوقد ناراً يستدفىء بها ، فجاء ذئب ينازعه الشاة ، فدخل معه فى معركة ، فوقعت قطعة لحم فى النار ، فلما خلص من الذئب شمَّ رائحة الشِّواء فأعجبته ، ومن هنا عرف الإنسان كيف يشوى اللحم .

إذن: الحق سبحانه يهدى خَلْقه ولو بالنسيان، ولو بالمصادفة، فالعلم حتى الكونى منه إيتاء من الله، وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها مباشرة، يعطيك المقدمات التى تُوصِّل إليها، وتهدى إلى معرفتها.

وكنا ونحن نتعلم الهندسة ندرس كتاباً اسمه (هول ونايت) نتعلم كيف نبرهن على صحة النظرية ، فمثلاً النظرية المائة نبرهن عليها بما ثبت في النظرية التسعة والتسعين وهكذا ، فحين تسلسل هذه المسألة نصل إلى النظرية ، رقم واحد ، كيف نبرهن على صحتها ؟

قالوا: البرهان عليها بدهية في الكون ، فكأن كلَّ علم وصل إلينا أصله بدهية مخلوقة شه تعالى ، إذن : فالعلم سواء أكان شرعيا أو كونيا إيتاء من الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ مَن الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿وَاتَّقُوا اللّهُ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ مَن الله من الله من الله من الله أله ويعنى : يلهمكم ويرشدكم إلى الأشياء ولو بالمصادفة ، وسبق أنْ قُلْنا : إن لكل سر في الكون ميلاداً ، إما أنْ يأتي نتيجة بحث الإنسان ، فإنْ لم يبحث الإنسان فيه كشفه الله له ولو بالمصادفة ، كما اكتشف الإنسان مثلاً البنسلين .

لذلك يقول سبحانه في العلم الكوني : ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَا هُو الْحَيُ اللَّهُ لاَ إِلَا هُو الْحَيُ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عَلْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عَلْمُهِ إِلاَّ بِمَا شَاء . . ( ٢٥٠ ) ﴾ [البقرة]

فمعنى ﴿ إِلاَّ بِمَا شَاء . . (٢٥٥) ﴾ [البقرة] أي : يأذن سبحانه بميلاد

# سُمُونُ لَا الْمُحَالِمُ الْمُحِمِي الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِي الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِي الْمُحِمِي الْمُحِمِي الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِي الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِي الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِي الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِي الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِلِمُ الْمُحْمِلِمِ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِ

#### 01770VDO+00+00+00+00+0

هذا الشيء ، فإنْ شاء سبحانه أعطاك علمه نتيجة بحثك وأنت تبحث وإنْ لم يكُنْ هناك بَحْث أعطاك العلم مصادفة .

أما العلم الذي استأثر الله به فهو غيب لا يحيط به أحد ، كما قال سبحانه : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ .. (٢٧) ﴾ [الجن] هذا هو العلم الذي لا دَخْل لأحد فيه ، أما العلم الكونى فله زمن ، وله ميلاد يُولَد فيه .

ونلحظ في أسلوب الآية أن المنفعول الثاني للفعل (يرى) جاء على صورة الضمير المنفصل ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ هُو الْحَقّ .. ( ) ﴿ [سبأ] ولم يقل الحق فقط إنما ﴿ هُو الْحَقّ .. ( ) ﴾ [سبأ] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقا ، الْحَقّ هو الذي أُنزِل على رسول ، وما عداه ليس حقا ، وكأنها خاصية لم تُعْط إلا لَه ﷺ .

ومثلها قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم: ﴿ اللَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ( الشعراء ] فلم يَقُلْ: الذي خلقني يهديني ؛ لأنها تحتمل أن يهديك غيره، إنما ﴿ هُو يَهْدِينِ ( الشعراء ] قصرت الهداية عليه سبحانه وتعالى ، ومثلها ﴿ وَالَّذِى هُو يُطْعَمني ويَسْقينِ ( آ ) وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ( آ ) ﴾ [الشعراء ] فقصر الإطعام والسُّقْيا والشفاء على الله سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن أن أباك هو الذي يُطعمك ويسقيك ، وهو مجرد سبب ومُناول عن الله .

وكذلك قد تظن أن الشفاء بيد الطبيب ، وما الطبيب إلا معالج ، والشفاء من الله ، لكن تأمل حين تكلم سبحانه بعدها عن الموت والحياة ، قال : ﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْبِينِ ( ١٠٠٠ ﴾ [الشعراء] ولم يأت بالضمير المنفصل هنا ، لماذا ؟ لأن الموت والحياة لم يدّعها أحد غير

### 

الله ، فليست مظنة المشاركة ، والكلام هنا عن الموت لا عن القتل ، وهناك فَرْق بينهما سبق أنْ أوضحناه .

إذن: قوله تعالى: ﴿ هُو الْحقّ .. ( ] ﴾ [سبأ] دلّت على أن الحق واحد ، هو ما أنزل الله ، وما عداه باطل ، ولا يجتمع حقّان فى مسألة واحدة ، إلا إذا كانت الجهة منفكة كأن تقول مثلاً: والله أنا ودعت فلانا اليوم فى المطار وسافر إلى كذا ، فيقول آخر : بل لم يسافر وأنا رأيتُه اليوم فى بيته ، وعندها يتهم كل واحد منكما الآخر بالكذب فأسرعت إلى التليفون واتصلت بهذا الرجل ، فقال لك : نعم لم أسافر فقد طرأ لى طارىء ، فرجعت من المطار . إذن : فالخبران صادقان ، لكن الجهة منفكة .

والحق هو: الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يُنكر ، وكيف تنكر الحق وأنت حين تريد أنْ تؤيد نفسك في شيء تقول: هذا حقى يعنى لى ولا ينازعنى فيه أحد ، فالدَّعْوى التي تقيمها أن هذا حقك .

والحق إلى جانب أنه أمر ثابت فهو ينفعك ، فله إذن ميزتان أو حجتان : الأولى أنه الحق الثابت وغيره باطل ، والأخرى أنه يعود عليك نفعه ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ وَيَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ عَلَيكَ نفعه ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ وَيَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللّهِ وَيَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللّهِ وَتَعْصَبِ لَه ، فأقبله لما يعود صليا من نفعه ، فهذان الأمران هما من حيثيات التمسك بالحق .

ومعنى ﴿ الْعَزِيزِ .. ( الله إله الذي لا يُغلب ولا يُقهر ، منه قولنا : عزّ على كذا يعنى : لم أقدر عليه ، وفلان عزيز يعنى لا يقهره أحد ، فصفة العزة صفة ترهيب ، فحين تُعرض عن هذا الحق فاعلم أنك تعصى عزيزاً لا يُقهر ، يغلب ولا يُغلب .

ثم يتبعها سبحانه بصفة من صفات الترغيب ﴿الحميد (١) ﴾

# الْمُؤْكُونُ الْمُنْكِمُ إِ

#### 

[سبا] بمعنى المحمود على ما يُعطى من النَّعَم ، فهى تُرغَّبك فى المزيد من نعم الله .

نَمْ يُقُول الحق سُبِحانه:

# ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّ كُمْ إِذَا مُزِّقَتُ مُكُلِّ مُنَاتِثُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُ مُكُلِّ مُكَالِكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ( ) ﴿ [سبا] معلوم أن القول يحتاج إلى قائل ، وإلى مقُول له ، القائل هم الذين كفروا ، قالوا : لمن ؟ قالوا بعضهم لبعض وهم يتسامرون ، أو قال المتبوع منهم لتابعه الذي يقلده . أما قولهم فهو ﴿ هُلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنبِّئكُمُ إِذَا مَرَقَ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ ( ) ﴾

وهذا فى حد ذاته يدل على غبائهم وتغفيلهم ، فهم أنفسهم الذين وصفوه بأنه رسول الله حين قالوا كما حكى القرآن عنهم : ﴿ لا تُنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عَندَ رَسُولَ اللَّه . . ( ) ﴾ [المنافقون] فدلَّ ذلك على غبائهم .

وهم أيضاً الذين قالوا لما فتر الوحى عن رسول الله إن ربً محمد قلاه (۱) ، وهذا عجيب منهم ، فعند المحنة والسوء يعترفون أن لمحمد رباً .

<sup>(</sup>۱) عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ ، فقال المشركون : ودع محمداً ربُّه ، أورده ابن كثير في تفسيره ( ٥٢٢/٤ ) .

# المُوكِلُونُ الْمُنْكِمُ إِلَا الْمُنْكِمُ إِلَّا الْمُنْكِمُ إِلَا الْمُنْكِمُ إِلَا الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ إِلَا الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنِمِ الْمُنْعِمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ لِلْمُعِمِ الْمُنْعُمِ الْمُنْعِلِمُ لِلْمُنْعُ

#### 

وقولهم ﴿ يُنَبِّنُكُمْ .. (٧) ﴿ [سبا] من النبا ، ولا يُطلَق إلا على الخبر الهام وليس مطلق الخبر ، فمثلاً حين أقول لك : أكلتُ اليوم كذا وكذا ، وذهبتُ إلى مكان كذا لا يُعَدُّ هذا نبا ؛ لأنه خبر عادى ، أما النبا فخبر عجيب وهام وعظيم ، كما جاء في قول الله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ٢ عَنِ النّبا الْعظيم ٢ ﴾ [النبا]

ومعنى ﴿إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ .. ﴿ ﴿ ﴾ [سبأ] التمزيق : إبطال الكل عن أجزائه ، وإبعاد الأجزاء بعضها عن بعض ، فمثلاً أنا أجلس الآن على كرسى ، هذا الكرسى كُلِّ مكوَّن من أجزاء : خشب ومسامير وغراء وقطن وقماش .. إلخ ، فتمزيق هذا الكل أن أفصل هذه الأجزاء عن بعضها ، فينهدم هذا الكل إلى أجزاء .

وينب غي هذا أن نُفرِق بين الكل والكلي: الكل مكوَّن من شيء كثير ، لكنه مختلف في الحقيقة ، فالخشب غير المسمار غير الغراء غير القماش ، فكل جزء له تكوينه الخاص .

أما الكلى فعيطلق على أشياء كثيرة منفصلة ، إلا أنها متفقة فى الحقيقة ، كما نقول مثلاً : إنسان بالنسبة للأفراد شيء كلى ؛ لأن الإنسان يُطلق على كل المجموع ، بحيث يُقال عن كل فرد : إنسان ، إنما فى الكل لا أقول الخشب كرسى .

هذا هو التمزيق ، فماذا أضافت ﴿ كُلُّ مُمَزَّق . . ٧٠ ﴾ [سبأ] ؟

أى: تمزيقاً شديداً يُمزِّق الكل ، ويمزِّق الجزء ، إذن : التمزيق له مراحل وصور ، فمعنى ﴿ مُزِقْتُم كُلَّ مُمزَّق م . (٢) ﴾ [سبأ] استقصاء لأصغر شيء يصل إليه الممزَّق ، وهذا التمزيق نشاهده في تحلل الميت وتفكُّك أجزائه وعناصره ، حتى تذهب في الأرض ، لا يبقى لها أثر .